## الثمن الأول من الحزب الخامس و الأربعون

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ عِنْ بَعُدِهِ عِنْ جُندِ مِن جُندِ مِّزَ أَلْسَكَمَاءَ وَمَاكُنَا مُنزِلِينً ۞ إِن كَانَتِ اِلَّا صَيْحَةً وَلحِدَةً فَإِذَاهُ مُزَحَلْمِدُونَ ۞ يَلْحَسْرَةً عَلَى أَلْعِبَادِ مَا يَانِيهِ مِ مِّن رَّسُولِ إِلَّا كَانُوا بِهِ ع يَسْتَهُنزِءُ وِنَّ ۞ أَلَمْ يَرَوْأُكُمُ اَهُلَكُنَاقَبَلَهُ مِينَ أَلْقُرُونِ أَنَّهُمُ وَ إِلْيَهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ۞ وَإِن كُلُّ لَّنَا جَمِيعٌ لَّذَيْنَا مُحْضَرُونَ ۞ وَءَايَةُ لَمُّ مُرَا لَارْضُ الْمُيِّتَةُ أَحْيَابُنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّا فَمِنَّهُ يَاكُلُونَ ١٠ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نُجِّنِهِ وَأَغْنَابِ وَفَجَتَرْنَا فِيهَا مِنَ أَلْعُ يُونِ ۞ لِيَاكُ لُواْ مِن عُتَرِهِ ٥ وَمَا عَمِلَتُهُ أَيْدِيهِمُ وَ أَفَلَا يَشَكُرُونَ ۞ سُبُعَنَ ٱلذِب خَلَقَ أَلَازُوَاجَ كُلُّهَا مِمَّا ثُنَيْتُ الْارْضُ وَمِنَ اَنفُسِمِمُ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ١٠٥ وَءَايَةٌ لَمُّ مُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَاهُم مُظْلِونٌ ۞ وَالشَّمْسُ تَجَرِب لِمُسْتَقَرِّ لَمَّا ذَالِكَ نَقَتْدِيرُ الْعَيزِيزِ الْعَيَلِيمْ ۞ وَالْقَدَّمُ ُ قَدَّرُنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَكَا لَعُرَجُونِ الْقَدِبِمِ ۞ لَا أَلشَّمُسُ يَنْبَغِ لَمَآ أَن نُدُرِكَ ٱلْقَامَرُوَلَا ٱلْيُلُسَابِقُ النَّهِ ارِّرُ وَكُلَّ فِي فَلَكِ يَسُبَحُونٌ ۞ وَءَ ايَ أُنُّ لَهُ مُوْوَ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّائِتِهِ مُرفِي إِلْفُلْكِ إِلْمُشْمِعُونِ ۞ وَخَلَقَنَا لَهُ مُ مِن مِّنْ لِهِ عَمَا يَرُكُبُونٌ ١٠٠ وَإِن نَتَنَا أَنُغُرِقُهُ مُ فَلَا صَرِيخَ لَهُمُ وَلَاهُمُ يُنقَذُونَ ﴿ إِلَّارَ حَمَةَ مِّنَّا وَمَتَعَا الْمَحِينِّ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ اتَّ قُواْ مَا بَيْنَ أَيَّدِيكُو وَمَا خَلْفَكُمُ لَعَلَّكُو تُرْحَمُونٌ ٥ وَمَا نَانِبِهِ ِم

وَمَا نَانِبِهِ مِ مِّنَ ـ ايَةٍ مِّنَ ـ ايَنِ رَبِّهِ مُوّ إِلَّا كَانُواْعَنُهَا مُعْرِضِينَ © وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ وَ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ أَلَذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ أَنْطُعِمُ مَن لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطُعَهُ وَإِنَ اَنْكُو إِلَّا فِي ضَكَلِ مُّبِينِّ ۞ وَيَقُولُونَ مَتِي هَاذَا أَلُوَعُدُ إِن كُنتُمُ صَادِقِينٌّ ۞ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَلَحِدَةً نَاخُذُ هُمْ وَهُمْ يَخَصِّمُونَ ١٠ فَلَا يَسْ تَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْ لِهِمْ يَرْجِعُونٌ ۞ وَنُفِخَ فِي اِلصُّورِفَإِذَا هُم مِّنَ أَلَاجَ كَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمَ يَنسِلُونَّ ۞ قَالُواْ يَلُوَيْلُنَا مَنْ بَعَـٰ ثَنَا مِن تَمَرِقَدِنَا هَاذَا مَا وَعَدَ أَلْرَحْمَانُ وَصَــَدَ قَ ٱلْمُرُسَلُونَ ۞ إِن كَانَتِ اِلَّهُ صَيْحَةً وَلْحِدَةً فَإِذَا هُ مُ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونٌ ۞ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلُمُ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَيَوْمَ لَا تُظْلُمُ نَفْسُ شَيْئًا وَ لَا تَجُدُزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمُ نَعَـُ مَلُونً ۗ ۞ إِنَّ أَصْعَبَ ٱلْجُنَّةِ إِلْيُؤْمَ فِي شُغُلِ فَاكِهُونَ ۞ هُمْ وَأَزُواجُهُمْ مَا فِي ظِلَالِ عَلَى أَلَارَآبِكِ مُتَّكِءُونُّ ۞ لَمُهُمْ فِيهَا فَكِهَةٌ وَلَمُهُم مَّا يَدَّعُونَ ١ سَلَمٌ فَوَ لَا مِّن رَّبِ رَّحِيثِ ﴿ وَامْتَـٰازُواْ الْيَوْمَ أَيُّهُمَا أَلْجُـُـرِمُونَ ۗ ۞

أَلَمَ اَعُهَدِ اِلْيَكُمُ بَسْكِنِي ءَادَمَأَن لَّا تَعُبُدُواْ الشَّيْطُانِ إِنَّهُ ولَكُمْ عَدُوُّكُمُّ بِينٌ ۞ وَأَنُ الْحُبُدُ وِنَّے هَاذَا صِرَاطُّ مُّسَـتَقِبُمٌ ۞ وَلَقَـدَ اَضَلَّ مِنكُرُجِبِلَّا كَثِيرًا اَفَلَمُ تَكُونُواْ تَعَـُقِلُونَ ۞ هَـٰ لَذِهِ عَهَنَّـ مُ اللِّهِ كُنْنُمُ تُوعَدُونَ ۞ إَصْلَوْهَا أَلْيَوْمَ بِمَاكُننُمُ تَكُفُرُونٌ ۞ أَلْيَوْمَ نَخَتِمُ عَلَىٰٓ أَفَوَاهِهِ مَرَ وَتُكَلِّمُنَا أَيَّدِيهِ مَ وَتَشْهَدُ أَزَّجُلُهُ مُ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠ وَلَوُ نَشَاءُ لَطَمَسْنَاعَلَى أَغَيُنِهِم فَاسْنَبَقُواْ الصِّرَطَ فَأَنِّنَ يُبْصِرُونَّ ۞ وَلَوْ نَشَآءُ لَسَخَنَهُمُ عَلَىٰ مَكَانَبِهِمْ فَمَا اَسۡنَطُعُواْ مُضِيًّا وَلَا يَرۡجِعُوزَ ٣ ۗ وَمَن نُعُــَةِمُ هُ نَنَكُسُهُ فِي إِلْخَلْقَ أَفَالَا تَعُقِلُونَ ۞ وَمَا عَلَّمُنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْجَغِ لَهُ وَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ وَقُدْءَ انٌ مُّبِينٌ ۞ لِّنُنَٰذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَجِقَّ أَلْقَوُّكُ عَلَى أَلْكِ فِي إِنَّ ۞ أُوَلَمُ يَرَوَا أَنَّا خَلَقَنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتَ آيُدِينَآ أَنْعَامًا فَهُمْ لَمَا مَالِكُونٌ ۞ وَذَ لَلُّنَهَا لَهُمُ فَيَنْهَا رَكُوبُهُمُ وَمِنْهَا يَاكُلُونَ ۗ ۞ وَلَهَ مُ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبٌ أَفَلَا بَشَكُرُونٌ ۞ وَانْخَنَاذُواْ مِن دُونِ إِللَّهِ ءَا لِهِـَةَ لَغَلَّهُ مُ يُنصَرُونَ ۞ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمُ مَ وَهُمُ لَمُ مُندُ مُخْفَرُونَ ١٠٥ فَلَا الْحُزِنكَ قَوَلُمُ مُوَّةً إِنَّا نَعَـٰ لَكُرُمَا يُسِــ رُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ أَوَ لَرْبَيرَ أَلِانسَـٰ نُ أَنَّا خَلَقُنَاهُ مِن تُطُفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيكُمُ مُّبِينٌ ١٠٠ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَاهُ وَقَالَ مَنْ نَتُحُ إِلْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيثُمٌ ۞ قُلْ يُحْيِيهَا أَلْنِكَ أَنْشَاهُمَا أَوَّلَ مَرَّةِ وَهُوَ بِكُلِّخَالِقَ عَلِبُمٌ ۞

إِلنِه جَعَلَ لَكُم مِّنَ أَلشَّجَ إِلَاخَضَرِنَارًا فَإِذَا أَنتُ مِّنْهُ تُوْقِدُونَ ۞ أَوَلَيْسَ أَلْنِكَ خَلَقَ أَلْسَمَوْاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرِعَلَىٰٓ أَنۡ يَخُلُقَ مِثُلَهُمٌ بَلِيٰ وَهُوَأَكۡخَلَّقُ ۖ الْعَلِيمُ ۗ ۞ إِنَّمَآ ٱلْمُرُهُ وَإِذَآ أَرَادَ شَبَئًا اَنۡ يَقُولَ لَهُۥكُنُّ فَيَكُونٌ ۞ فَسُبْحَانَ أَلْذِكَ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَكَءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونٌ ۞ مرألتك ألترجمنز الترجيم وَالصَّلَقَاتِ صَفًّا ۞ فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا ۞ فَالتَّلِيَاتِ ذِكُرًا ۞ إِنَّ إِلَهَ كُولُولِمِدُ ۞ رَّبُّ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَبْنَهُمَا وَرَبُّ

الْمُشَارِقٌ ۞ إِنَّازَيَّنَّا أَلْسَّمَآءَأَلَدُّنْيَا بِزِينَةِ اِلْكُوَاكِبُ ۞ وَحِفْظًا مِّنَ كُلِّ شَيْطُنِ مَّارِدٌ ِ ۞ لاَّ يَسُمَعُونَ إِلَى أَلْمُلَإِ الْاعْلِىٰ وَيُقَدَّ فَوُنَ مِنَ كُلِّجَانِبٌ ۞ دُحُورًا وَلَهُمُ عَذَابُ وَاصِبُ ۞ اِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطَفَةَ فَانْبُعَهُ وشِهَا بُ ثَافِبُ ۚ ۞ فَاسْتَفْنِهُمُ وَأَهُمُ وَأَشَدُّ خَلْقًا اَمِمَّنُ خَلَقُنَآ إِتَّاخَلَقُنَهُ مُ مِّنطِينِ لَّلْزِبٌ إِلَى بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ۗ ۞ وَإِذَا ذُكِرُوا لَا يَذَكُرُونَ ۞ وَإِذَا رَأُوَا - ايَةَ يَسُتَسَخِ وُزَّ ۞ وَقَالُوُّا إِنَّ هَاٰذَآ إِلَّا سِحُرٌ مُّبِينٌ ۞ آ. ذَا مِتْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَامًا اِنَّا لَمَتِعُوثُونَ ۞ أَوَءَابَآؤُنَا أَلَا وَّلُونَ ۞ قُلْ نَعَـُمُ وَأَنَّكُمُ دَاخِرُونَ ۞ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَلَحِدَةٌ فَإِذَا هُمُ يَنظُورُ لَى وَقَالُواْ يَوْيُلَنَا هَاذَا بَوْمُ الدِّينِّ ۞ هَاذَا يَوْمُ الفَصْلِ الذِكُنتُم بِهِ عَكَدِّ بُونَ ۗ ۞

آخَتُهُرُوا ۚ الَّذِينَ ظُلُوا ۗ وَأَزُّوَاجَهُمُ وَمَاكَانُوا ۚ يَعَـٰبُدُونَ ۞ مِن دُونِ أِللَّهِ فَاهَدُوهُمُ مُوَ إِلَىٰ صِرَاطِ الْحَجِيمِ ۞ وَقِفُوهُمُوٓ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ ۞ مَالَكُرُ لَانَنَاصَرُونَ ۞ بَلُهُمُ الْيُوْمَمُسُتَسْلِمُونَ ۞ وَأَقَبَلَ بَعۡضُهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضِ يَتَسَآءَ لُوۡنَّ ۞ قَالُوٓۤا إِنَّكُمُ كُنتُمۡ تَاتُونَنَا عَنِ أَلْيَمِينٌ ١٠٠ قَالُواْ بَلِ لَرْ تَكُونُواْ مُومِنِينَ ١٠٠ وَمَاكَانَ لَنَاعَلَيْكُمْ مِن سُلُطَانِ بَلُ كُنتُمُ قُومًاطَلِغِينَ ۞ فَحَقَّعَلَيْنَاقَوَلُ رَبِّنَآ إِنَّا لَذَا بِقُونَ ۞ فَأَغُونِنَكُمُورَ إِنَّاكُنَّاغُوبِنَّ ۞ فَإِنَّهُمْ بَوُمَ بِنِفِ أِلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ۞ إِنَّا كَذَالِكَ نَفُعَلُ بِالْجُرْمِبُنَّ ۞ إِنَّهُ مُرَكَانُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَآ إِلَاهَ إِلَّا اللَّهُ يَسُنتَكُبِرُونَ ۞ وَيَقُولُونَ أَيْنَا لَتَارِكُواْ ءَالِهَنِنَا لِشَاعِرِجِّجُنُونَ ۞ بَلْجَآءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ أَلْمُرْسَلِينٌ ۞ إِنَّكُمُ لَذَآبٍ قُوا الْعَذَابِ إَلَا لِبُمْ ۞ وَمَا تُجُزَّؤُنَ إِلَّا مَا كُنكُمْ تَعَلُونَ ۞ إِلَّاعِبَادَ أَلَّهِ الْخُلَصِيزَ ۞ أَوْلَإِكَ لَهُمْ رِزُقُ مَّعُلُومٌ ۞ فَوَاكِهُ وَهُمِمُّكُرَمُونَ ۞ فِي جَنَّاتِ اِلنَّعِبِم ﴿ عَلَىٰ سُرُرِيُّ تَفَابِلِينَّ ۞ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْشِ مِّن مَّعِينِ ۞ بَبْضَاءَ لَذَّهِ لِلشَّكِرِبِبِنَ ١ لَافِبِهَاغَوَلٌ وَلَاهُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ١ ١ وَعِندَهُمْ قَطِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ ۞ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكُنُونٌ ۞ فَاقْتُكَ بَعْضُهُمُ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَاءَ لُوُنَ ٥ قَالَ قَابِلٌ أَ

قَالَ قَابِلَ مِّنْهُمُ وَ إِلَيْ كَانَ لِي قَرِبْنُ ۞ يَقُولُ أَنْكَ لِمَنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ۞ أَ. ذَا مِتْنَا وَكُتَا تُرَابًا وَعِظْيًا إِنَّا لَمَدِينُونَّ ۞ قَالَهَلَ اَنتُم مُّطَّلِعُونَ ۞ فَاطَّلُعَ فَرِءِ اهُ فِي سَوَآءِ الْجَحِيمِ ٥ قَالَ تَاسَّهِ إِن كِدتُ لَأَرُّدِينِ ٥ وَلَوْلَا نِعَةُ رَخِهِ لَكُنتُ مِنَ ٱلْخُضَرِبَنِ ۞ أَفَمَا نَحْنُ عِيَتِبِنَ ۞ إِلَّا مَوْتَنتَكَا أَلُاوِلِيْ وَمَا نَحَنُ عِمُعَذَّ بِينٌّ ۞ إِنَّ هَاذَا لَهُوَأَلْفَوَزُ الْعَظِيمُ ۞ لِلِثْلِ هَاذَا فَلُيَعْمَلِ الْعُلْمِلُونِ ١ أَذَا لِكَ خَيْرٌ نَّزُلًّا اَمُشْجَرَةُ الزَّفْوُمُّ ١ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِنْنَةَ لِلظَّالِمِينِّ ۞ إِنَّهَاشَجَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ أَبْحَيِهِ ۞ طَلَعُهَا كَأَنَّهُ ورُءُ وسُ الشَّيَطِينِّ ۞ فَإِنَّهُ مُ لَاكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا أَلْبُطُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّ لَهُ مُ عَلَبُهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِبٌّم ۞ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى أَلْجَعِيهُمْ ۞ إِنَّهُمُوٓ أَلْفَوَا ْابَآءَ هُـمْ ضَآلِينَ ۞ فَهُمْ عَلَى ۚ ٓ ابْلِرِهِمُ بُهۡرَعُونِّ ۞ وَلَقَدَضَّلُ قَبَٰلَهُمُوۤ أَكُثَرُ ٓ الْاَوَّ لِيَنِّ ۞ وَلَقَدَ اَرْسَلُنَا فِيهِ مِثُمنذِرِينِّ ۞ فَانظُرُكَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ ۞ إِلَّا عِبَادَ أَنْتُهِ إِلْمُخْلَصِينٌ ۞ وَلَقَدْ نَا دِينَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ أَلْجُيبُونَ ۞ وَنَجَيَّنَـٰهُ وَأَهۡلَهُۥ مِنَ ٱلۡكَرۡبِ اِلۡعَظِيبُمِ ۞ وَجَعَلْنَا ذُرِّتَيْتُهُ وهُمُ أَلْبَاقِينٌ ۞ وَتَرَكُنَاعَلَيْهِ فِي أَلَاخِرِينٌ ۞ سَلَمْ عَلَىٰ نُوجِ فِي إِلْعَالَمِينَ ۞ إِنَّا كُذَا لِكَ بَجْزِكِ الْخُسِنِينَ ۞ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا أَلْمُومِنِينٌ ۞ نُمَّ أَغُرَقُنَا أَلَاخَرِبُنَّ ۞

وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ ، لَإِبْرُاهِيمَ ۞ إِذْ جَآءَ رَبُّهُ و بِقَلْبِ سَلِيمٍ ۞ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعُـبُدُونٌ ۞ أَيْفَكًا ـ الْحِمَةَ دُوزَاللَّهِ تُرِيدُونَ ۞ فَمَاظَتُكُمُ بِرَبِ الْعَالَمِينَ ۞ فَنَظَرَهَظُرَةَ كَفِي النِّجُومِ ۞ فَقَالَ إِنَّ سَقِبُمُ ۞ فَنُوَلُّواْعَنُهُ مُدْبِرِينَ ۞ فَرَاعَ إِلَى عَالِمَنِهِمُ فَقَالَ أَلَا تَاكُلُونَ ۞ مَا لَكُو لَانْنَطِقُونٌ ۞ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرَبًا بِالْبَمِبِنِ ۞ فَأَقُبُـلُوٓٱ إِلَيَّهِ يَزِفُوْنَّ ۞ قَالَ أَتَعَـٰبُدُونَ مَاتَـٰخِنُونَ ۞ وَاللَّهُ خَلَقَاكُمُ وَمَا تَعَمَّلُونَ ۞ قَالُواْ ؟ بَنُواْ لَهُ. بُنْيَـانَا فَأَلْفُوهُ فِي اِلْجَحِيمِ ۞ فَأَرَادُواْ بِهِۦكَيْدًا فِجَعَلْنَهُمُ ۚ اَلَاسْفَالِينَ ۞ وَقَالَ إِنِّ ذَاهِبُ إِلَى رَبِّحِ سَبَهُدِبنِّ ۞ رَبِّ هَبْ لِحِ مِنَ أَلْصَلِلِ بِنَّ ۞ فَبَشَّـ رُنَّاهُ بِغُلَرِ حَلِيتِم ۞ فَلْتَا بَلَغَ مَعَهُ أَلْسَعُى قَالَ يَابُنِي إِنِّي أَرِيْ فِي الْمُنَامِ أَنِي أَذْ بَحُكَ فَانظُرْ مَاذَاتَرِيٌ قَالَ بَكَأَبُّتِ إِفْعَالُمَا نُومَرُ سَنَجِدُ نِيَ إِن شَاءَ أَللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ٣ فَلَمَّآ أَسُلُمَا وَتَلَّهُ وَلِلْجَهِينِ ۞ وَنَكَدَيْنَكُ أَنَّ بِّنَا إِبْرَاهِمٍ ۞ قَدُ صَدَّ قُتَ أَلرُّهُ بِيا إِنَّا كَذَا لِكَ نَجْزِكِ الْمُحْسِنِينَ ۞ إِنَّ هَاذَا لَهُوَ ٱلْبَالَوُ ٱلْمُهِينُ ۞ وَفَدَينَاهُ بِذِنْجٍ عَظِيمٌ ۞ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي الْاَخِرِبُنِّ ۞ سَلَمٌ عَلَىٰٓ إِبْرَاهِيمٌ ۞ كَذَا لِكَ نَجَزِكِ أِلْمُحُسِّنِينَ ١ إِنَّهُ ومِنْ عِبَادِنَا أَلْمُومِنِينَ ٥ وَبَشَّرُنَهُ بِإِسْعَلَى نَبِيُّنَا مِّنَ أَلْصَّلِلِمِينَ ﴿ وَبَنْرَكُنَا عَلَيْهِ وَعَلَى ۗ إِسْحَوْ ۖ وَمِن ذُرِّيَتِهِ مَا مُحْسِنٌ وَظَا لِهِ لِنَفْسِهِ عَمْبِبِنُ ٥ وَلَقَدَ مَنَتَ

وَلَقَدُ مَنْتَا عَلَىٰ مُوسِىٰ وَهَـٰـرُونَ ۞ وَنَجَّيۡنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَامِنَ ٱلكَّرْبِ الْعَظِيمِ ١٥ وَنَصَرُنَهُ مُ فَكَانُواْ هُمُ أَلْغَلِبِينَ ١٠ وَءَاتَيْنَهُ مَا ٱلۡكِتَبُ ٱلْمُسۡتَبِبِنَّ ۞ وَهَدَيْنَهُمَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسۡتَقِبِّمَ ۞ وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ مَا فِي إِلَاخِرِبَنَّ ۞ سَلَمْ عَلَىٰمُوسِىٰ وَهَارُونَ ۞ إِنَّا كَذَٰ لِكَ نَجْزِهِ الْمُحْسِنِينَ ۞ إِنَّهُ مَا مِنْ عِبَادِنَا أَلْمُومِنِ بِنَّ ۞ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ أَلْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ } أَلَا تَتَقُونَ ۞ أَنَكُونَ بَعُلَا وَتَذَرُونَ أَحُسَنَ أَنْحَنَالِقِينٌ ۞ أَللَّهُ رَبُّكُو وَرَبُّ ءَابَآجِكُو الْأَوَّ لِبزَ ۗ ۞ فَكُذَّ بُوهُ فَإِنَّهُ مُ لَحُنُضَرُونَ ۞ إِلَّا عِبَادَ أَللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ۗ ۞ وَتَرَكُّنَا عَلَيْهِ لِفِ إِلَاخِرِبَنَّ ۞ سَلَا عَلَيْءَ الِ يَاسِينَ ۗ ۞ إِنَّاكَ ذَلِكَ نَجَزِ إِلْمُحْتِينِينَّ ۞ إِنَّهُ ومِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُومِنِينَ ۗ ۞ وَإِنَّ لُوطاً لِمَنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ نَجَيُّنَكُ مُ وَأَهْلَهُ وَأَجْمَعِ بِنَ ﴿ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ۞ ثُمَّ دَمَّرْنَا أَلَاخَرِينٌ ۞ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصِّبِينَ ﴿ وَبِالْيَلُ أَفَلَا تَعَنْقِلُونَ ﴿ وَإِنَّ بُونُسَ لَمِنَ أَلْمُرُسَلِينَ ۞ إِذَابَقَ إِلَى أَلْفُلُكِ أِلْمُتُمُونِ ۞ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ أَلْمُدُ حَضِينَ ١٠ فَالْتَقَمَهُ الْمُؤْتُ وَهُو مُلِيثُمُ ١٠ فَلُوْلَآ أَنَّهُ وَكَانَ مِنَ أَلْمُسَبِّعِينَ ﴿ لَلَبِثَ فِي بَطَنِهِ } إِلَىٰ بَوَمِ يُبُعَثُونَ ٥ فَنَتَذَنَّهُ